# نظم العقيدة الطحاوية المسماة بعقيدة أهل السنة والجماعة تأليف

عبد الله معلم عبد عد غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين

الطبعة الأولى:

شعبان /۲۰۱۷هـ /۲۰۱۷ م

الهاتف:0615337330

النّاشر: مكتبة الحنين للطباعة والنشر

الهاتف:0615125804

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١-بِحَمْدِ رَبِّنَا الْمَجِيْدِ أَبْتَدِيْ مُصَلِّيًا عَلَى الْنَّبِيِّ الْمُرْشِدِ
 ٢-مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ذَوِيْ الْعُلَا وَصَحْبِهِ أَهْلِ الْتُقَىٰ وَمَنْ تَلَاْ

#### { مقدمة }

٣-وَبَعْدُ فَالْمَقْصُودُ نَظْمُ مَا جَمَعْ إِمَامُنَ \$ - وَقَدْ حَذَفْتُ بَعْضَ مَا عَنْهُ غِنَى وَزِدْتُ \$ - وَقَدْ حَذَفْتُ بَعْضَ مَا عَنْهُ غِنَى وَزِدْتُ هُ حَتَه \$ وَجَعْتُ هُ فِرَجَ نِ مُهَ لَدّ بِ مُخْتَه \$ - وَذَاكَ بَعْدَ طَلَبٍ مِنْ صَحْبِنَا فَقُمْ \$ - وَقَدْ قَالَ تَاجُ دِيْنِنَا الْسُّبْكِيُ بِضِهُ \$ الْطَّحَاوِيَه " لِكُوْنِ لَكُوْنِ \$ - اللَّهُنَا نَسْالُهُ تَكْمِيلَهَا وَيَه " وَنَفْعَ وَنَفْعَ وَيَهُ هَا لَا لَمُ الْمُعَلِقَا وَيَهُ وَلَا فَعَا وَيَهُ هَا لَا لَاللَّهُ الْمُعَلِقَا وَيَهُ وَلَا فَعَا وَيَهُ وَالْمَعْ وَلَا فَعْمَ لَا الْمُ الْمُعْمَالُهَا وَيُهُ وَلَى الْمُعْمَالَ وَنَفْعَ وَلَا لَتُلْمُ الْمُعْمَالَ وَالْمُعْمَالَهُا وَيُهُ وَلَا الْلُهُ وَلَا الْمُعْمَالَ وَلَا الْمُ الْمُعْمَالُهُا وَلُونَا الْمُ الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُ الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُعْمَالُهُا الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُعْمَالُهُا وَلَا الْمُعْمَالُهُا الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِيلُهُا الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ اللْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُولُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ ا

إِمَامُنَا الْطَّحَاْوِ ذَاْكَ الْمُتَّبَعْ وَزِدْتُ لَهُ فَوَائِدَا لِتُجْتَنَعَى وَزِدْتُ لَهُ فَوَائِداً لِتُجْتَنَعِي مُخْتَصَرٍ مُسنَقَّحٍ مُرتَّسِ مُخْتَصَر مُسنَقَّحٍ مُرتَّسِ فَقُمْتُ فِيْهِ رَاْجِيًا نَيْلَ الْمُنَا يَعْقُوبَ قُلْ وَهَكَذَا الْشَيْبَانِي فَوْدَ قُلْ وَهَكَذَا الْشَيْبَانِي فَوْدَ قَلْ وَهَكَذَا الْشَيْبَانِي فَوْدَ قَلْ وَهَكَذَا الْشَيْبَانِي فَوْدَ قَلْ وَهَكَذَا الْشَيْبَانِي فَوْدَ قَلْ الْمُسْعَرِيُ فَوْدَ قَالَ الْاَشْعَرِيُ لِكُونِهَا لِضِمْنِ تِلْكَ حَاْوِيَهُ لَكَ عَاوِيَهُ وَنَفْعَهَا كَأَصْلِهَا قَبُوْلَهَا وَبُولَهَا وَنَفْعَهَا كَأَصْلِهَا قَبُولَهَا فَهُولَهَا وَنَفْعَهَا كَأَصْلِهَا قَبُولَهَا فَهُولَهَا

## { توحيد الله تعالى }

١٢ - نَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَاحِدُ أَحَدْ وَلا إِلَـهَ غَيْـرُهُ فَـرْدٌ صَـمَدْ

١٣-لَيْسَ لَـهُ شِـرْكُ وَلَا نَظِيـرٌ لَا شَـيْءَ مِثْلُـهُ أَيَـا بَصِـيْرُ رَبَّ سِوَاهُ مَاجِدٌ وَذُوْ الْعُلَا تَنَوُّعًا فَلَا تَخَفْ مَلَامًا بَلْ جَاْنَبَ الْحَقَّ فَقَوْلُهُ كَذِبْ وَقَدْ بَرِيْ مِنْهُ الْسَّلَفُّ الْصَّالِحُ وَآخِرُ جَلَّ بِلا نِهَايَةِ وَلَا يَكُونُ غَيْرُ مَا يُرِيْدُ وَالْعَجْنُ عَنْ إِدْرَاكِهِ أَمْنٌ جَلِيْ الْوَاجِدُ الْحَمِيْدُ وَالْحَكِيْمُ كَــذَاكَ لَا تَبْلُغُــهُ الْأَوْهَــامُ حَـيٌّ فَـلَا يَمُـوْتُ لَاْ يَنَـامُ بِغَيْر حَاجَةٍ قَدِيْرٌ رَاْزِقٌ وَلَيْسَ يَبْقَىْ فِيْ الْوُجُوْدِ حَاْدِثُ

٤ ١ - فَاللَّهُ عَالِمٌ وَحَافِظٌ وَلَا ٥ ١ - تَوْحِيدُهُ لَا يَقْبَلُ انْقِسَامًا ١٦ - مَن ادَّعَى تَقْسِيمَهُ فَلَمْ يُصِبْ ١٧ - لَيْسَ لِقَوْلِهِ دَلِيلٌ وَاضِحُ ١٨ - وَاللَّهُ أَوَّلُ بِكَايَــةٍ ١٩ - وَلَــيْسَ فَانِيًــا وَلَا يَبِيـــدُ • ٢ - وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا الْعَلِيْ ٢١ - وَرَبُّنَا سُبْحَانَهُ الْقَدِيمُ ٢٢ - لَا تُـدْرِكَنَّ كُنْهَــهُ الْأَفْهَــامُ ٢٣ - كَـلَّا وَلَا يُشْبِهُهُ الْأَنَـامُ ٢٢ - مُـدَبِّرٌ لِخَلْقِـهِ وَخَالِقٌ ٥٧ - بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ مُمِيتٌ بَاعِتُ

#### { صفاته تعالى: }

٢٦ - صِفَاتُهُ لَيْسَ لَهَا ابْتِدَاءٌ كَذَاتِهِ وَمَا لَهَا انْتِهَاءٌ ٢٧ - قَدِيمَـةٌ أَوْصَافُهُ فَلَمْ يَزِدْ بِخَلْقِهِمْ بِذَاْكَ وَصْفًا لَمْ يَرِدْ

وَلاَ بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةُ خَالِقِ عَلَيْهِ وَالْكُلُ لَكَ فَقِيْرُ وَهُوَ الْلَّطِيْفُ وَالْخَبِيْرُ الْشَاكِرُ وَعَالِمٌ بِكُلِّ ذَاْ يَا حَاذِقُ وَعَالِمٌ بِكُلِّ ذَاْ يَا حَاذِقُ أَرْزَاقَهُمْ آجَالَهُمْ أَعْنِيْ الْوَرَيْ وَاجْتَنِبَنْ عِصْيَانَهُ يَا فَاهِمُ فَاجْتَنِبَنْ عِصْيَانَهُ يَا فَاهِمُ يُضِلُّ مَنْ يَشَا وَيَحْذُلُ عَدْلًا مُنَاتَّةُ عَالٍ عَنِ الْأَنْدَادِ وَلَا يُرَدُّ مَا قَضَاهُ وَرَسَمْ وَلَا يُرَدُّ مَا قَضَاهُ وَرَسَمْ

٢٨ - لَمْ يَسْتَفِدْ مِنْ خَلْقِهِ اسْمَ الْخَالِقِ ٢٩ - وَكُلُّ مَا يُرِيْدُهُ يَسِيرُ ١٩ - وَكُلُّ مَا يُرِيْدُهُ يَسِيرُ الْقَادِرُ ٣٠ - وَهُو الْسَّمِيْعُ وَالْبَصِيرُ الْقَادِرُ ٣١ - وَخَلَاقِ لِخَلْقِ فَ وَرَازِقُ ٢٣ - وَخَلَامُ الْسِّرَّ وَأَخْفَىْ قَدَّرَا ٣٣ - أَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهُ نَهَاهُ فَضْلًا ٣٣ - أَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهُ نَهَاهُ فَضْلًا ٣٣ - أَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهُ مَنْ يَشَاهُ فَضْلًا ٣٣ - وَرَبُّنَا جَلَّ عَنِ الْأَضْدَادِ ٣٣ - وَرَبُّنَا جَلَّ عَنِ الْأَضْدَادِ ٣٣ - وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمٍ إِذْ حَكَمْ إِذْ حَكَمْ إِذْ حَكَمْ إِذْ حَكَمْ إِذْ حَكَمْ إِذْ حَكَمْ إِذْ حَكَمْ

#### { رسالة نبينا محمد عليه }

٣٧-نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ وَالْمُصْطَفَى ٣٨-وَخَارُنَا مُحَمَّدٌ مُخْتَارُنَا مُحَمَّدُ مُخْتَارُنَا مُحَدَّارُنَا مُحَدِّارُنَا مُخَتَارُنَا مُحَدِّارُنَا مُخْتَارُنَا مُحَدِّا مُخْتَارُنَا اللهُ لِكُلُوّةً فَقَدْ هَوَى ١٤-وَأَرْسَالَ اللهُ لِكُلِّ الْخَلْقِ ٤٠ وَإِالْظِّيَا وَبِالْحِكَمْ وَالْنُّورِ ٤٠ وَإِالْظِّيَا وَبِالْحِكَمْ وَالْنُّورِ

وَالْمُجْتَبَىْ وَالْمُرْتَضَىٰ وَالْمُقْتَفَىٰ وَالْمُقْتَفَىٰ حَبِيْبُنَا وَالْمُقْتَصَىٰ وَالْمُقْتَصَا حَبِيْبُنَا وَالْمُقْتَادَىٰ إِمَامُنَا فَالَّهُ وَلَيْ الْمُلَا عَلَىٰ فَا فَا الْحَقِّ الْحُمَادَ بِالْهُدَيْ وَدِيْنِ الْحَقِّ وَبِالْقُرْآنِ ذِيْ الْهُدَيْ وَالْحَيْرِ الْحَيْرِ وَبِالْقُرْآنِ ذِيْ الْهُدَيْ وَالْحَيْرِ الْهُدَيْ وَالْحَيْرِ

# { كلام الله تعالى }

عَلَىٰ الْرَّسُولِ أَحْمَدٍ مُفَضَّلَا مِنْ دُوْنِ كَيْفٍ حَقِّقِ مِنْهُ بَدَا مِنْ دُوْنِ كَيْفٍ حَقِّقِ يَكُفُرْ وَمُسْتَقَرُّهُ فِي سَقَرٍ يَكُفُرْ وَمُسْتَقَرُّهُ فِي سَقَرٍ كَلَامَنَا أَعْنِيْ الْوَرَيْ يَا نَابِهُ مُعْتَبِرًا بِهِ يَكُونُ ذَا بَصَرْ مُعْتَبِرًا بِهِ يَكُونُ ذَا بَصَرْ وَلْيَعْلَمَنْ أَنْ لَيْسَ ذَاْكَ كَالْبَشَرْ وَلْيَعْلَمَنْ أَنْ لَيْسَ ذَاْكَ كَالْبَشَرْ

٢٤ - قُرْآنُهُ كَلَامُهُ قَدْ أُنْسِزِلَا ٣٤ - وَهُوَ مُعْجِزُ كَلَامُ الْحَقِّ ٤٤ - وَمَنْ يَقُلْ ذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ ٥٤ - لَـيْسَ كَلَامُ رَبِّنَا يُشَابِهُ ٢٤ - فَمَنْ يَكُنْ مُسْتَبْصِرًا فِيْمَا ذُكِرْ ٧٤ - عَنْ مِثْلِ قَوْلِ كَاْفِرٍ قَدِ انْزَجَرْ

# { رؤيته تعالى }

 ٤٨ - وَرُؤْيَةُ الْإِلَهِ فِي الْجِنَانِ
٤٩ - مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ
٥٥ - وَتِلْكَ لِلْتَقِي مِنَ الْأَبْرَادِ
٥٥ - وَكُلُّ مَا أَتَى مِنَ الْأَصْلَيْنِ
٢٥ - وَكُلُّ مَا أَتَى مِنَ الْأَصْلَيْنِ
٢٥ - بِلَا تَسَاقُولٍ وَلَا تَسوَهُمٍ
٢٥ - بِلَا يَسْلَمَنْ غَيْرُ الَّذِيْ قَدْ سَلَمَا
٢٥ - نَـ رُدُّ لِلْإِلَهِ كُلُّ مَا اشْتَبَهْ
٢٥ - نَـ رُدُّ لِلْإِلَهِ كُلُّ مَا اشْتَبَهْ
٢٥ - لَا تَشْبُسَتَنَّ قَــ دَمُ الْإِسْلَمِ
٢٥ - لَـ تَشْبُسَتَنَّ قَــ دَمُ الْإِسْلَمِ

٥٦-فَمَنْ يَكُنْ يَرُوْمُ مَاْ عَنْهُ حُظِرْ ۚ يَحْجُبُـهُ مَرَامُـهُ عِنْـدَ الْنَّظَـرْ ٧٥-فَلَا تَرُمْ فَهُمَ الَّذِي الْعَقْلُ قَصُرْ عَنْ فَهْمِهِ فَذَاكَ لِلْشَّكِّ يَجُرْ

#### { تنزیهه تعالی عن کل نقص }

كَذَا وَنَفْياً لَمْ يُصِبْ تَنْزِيهًا عَنْ زَوْجِةٍ وَوَلَدٍ كَذَا الْمَثَلْ وَغَايَةٍ فَاسْمَعْ بِلَا تَرْدِيدٍ والْأَدَوَاتِ جَـلَّ عَـنْ فَنَـاءِ سُبْحَانَهُ عَنَّ وَجَلَّ مَنْ سَمَا وَالْإِنْتِقَالِ وَالْحُلُولِ وَالْشَّبَهُ وَرَبُّنَا الْآنَ عَلَى مَا كَانَا مَنْ خَصَّهُ بجهَةِ الْعُلُوِّ مَخْلُوْقَةٌ أَحْدَثَهَا الْدَّيَّانُ

٨٥-وَزَلُّ مَنْ لَمْ يَتَّقِى تَشْبِيهًا ٩ ٥ - وَنَزِّهِ الْحَقَّ عَنِ الْأَعْرَاضِ جَلْ • ٦ - وَرَبُّنَا عَالٍ عَن الْحُدُودِ ٣١–كَذَا عَنِ الْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ ٢٢ - وَلَيْسَ قُطْرٌ يَحْتَوِيهِ وَالْسَّمَا ٦٣ – مُنَـزَّهُ عَـن الْمَكَـانِ وَالْجِهَـهُ ٢٤-قَـدْ كَـانَ مَوْجُـودًا وَلَا مَكَانَـا ٦٥-فَقَـدْ غَـلَا وَزَادَ فِـى الْغُلُـوِّ ٦٦-بَل الْجِهَاتُ الْسِّتُّ وَالْمَكَانُ

## { الإسراء والمعراج }

لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ وَذَاْكَ ذُوْ اعْتِلَا إِلَى الْسَّمَاكَمَا يَشَا ثُمَّ خَرَجٌ وَكَانَ ذَا بِشَخْصِهِ فِيْ الْيَقَظَهُ ٦٧ - أَسْرَىْ بِأَحْمَدَ الْإِلَهُ ذُوْ الْعُلَا ٦٨ - لَقَدْ رَأَىْ عَجَائِبًا ثُدمَّ عَرَجْ ٦٩-إِلَى مَكَانِ لَمْ تَنَلْهُ الْحَفَظَهُ

وَبَلَغَ الْمَقَامَ الْاعْلَىٰ وَوَصَلْ فِيْ لَيْلَةِ الْإِسْرَاكَمَا قَدْ ذَكَرَا

• ٧ - مِنْ بَعْدِ مَاْ أَوْحَىْ إِلَيْهِ اللهُ جَلْ ٧١ - وَأُمَّ الْأَنْبِيَاءَ كُلًّا إِذْ سَرَىٰ

#### { حوض نبينا محمد قَلَيْهُ وشفاعته }

أَكْرَمَــــــهُ إِغَاثَــــــةً لِلْبَشَـــــر لَا يَظْمَأَنْ مِنْ بَعْدِهِ مَا أَعْذَبَهُ عَـنْ حَوْضِـهِ كَمَـا رَوَاهُ الْبَـرَرَهُ قَدْ خَصَّهُ اللهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ

٧٢–وَحَوْضُهُ حَقٌّ كَمَا فِي الْأَثَرِ ٧٣-فَمَنْ يَكُنْ مِنْ حَوْضِهِ قَدْ شَرِبَهْ ٤٧-وَقُلْ يُـذَادُ الْفَسَـقَهْ وَالْفَجَـرَهْ ٥٧-وَبِالْشَّـفَاعَةِ لِأَهْـل الْمَحْشَـر

## { أخذ الميثاق }

لِسُوْرَةِ الْأَعْرَافِ ذِكْرُ ذَا نُمِيْ

٧٦ - وَاللَّهُ قَـدْ أَخَـذَ كُـلَّ الْبَشَـر فِي عَالَمِ الْذَّرِّ بِعَهْدِهِ الْسَّرِي ٧٧ -أَيْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ نَسْلَ آدَم

## { القدر }

يَعْلَمُــهُ الْإِلَــهُ ذُوْ الإحْسَــانِ أَعْمَالُنَا بِخَتْمِهَا تُعْتَبَرُ أَوْ قُدِرَ الْشَّقَا عَلَيْهِ يَفْسُدِ غَيْرُهُ عَلَى تَغْيِيْر مَا يُقَدِّرُ

٧٨ -عَـدَدُ أَهْلِ الْنَّارِ وَالْجِنَانِ ٧٩-كُـلُّ لِمَا خُلِقْ لَـهُ مُيسَّـرٌ • ٨ - مَنْ كُتِبَ الْهُدَىٰ عَلَيْهِ يَسْعَدِ ٨١ - أَقْدَارُهُ سِرُّ فَلَيْسَ يَقْدِرُ

٨٧-لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مِنْ مُقَرَّبٍ
٨٨-تَعَمُّتُ ذَرِيْعَةُ الْخِلْانِ
٨٨-وَالْعِلْمُ نَوْعَاْنِ فَمَوْجُوْدٌ يَجِبْ
٨٨-وَالْعِلْمُ نَوْعَاْنِ فَمَوْجُوْدٌ يَجِبْ
٨٨-وَالْلَّوْحُ وَالْقَلَمُ حَقُّ فَاعْلَمَاْ
٨٨-وَلَنْ يُصِيْبَ الْعَبْدَ غَيْرُ مَاْ قَدَرْ
٨٨-فِي الْلَوْحِ بِالْقَلَمِ خُطَّ مَاْ قَضَىْ

مِنْ مَلَكٍ فِي خَلْقِهِ وَمِنْ نَبِي وَسُلَمُ الْحِرْمَانِ وَالْطُّغْيَانِ وَسُلَمُ الْحِرْمَانِ وَالْطُّغْيَانِ عِلْمٌ بِهِ وَالْثَّانِيْ مَفْقُودٌ حُجِبْ أَوْ قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ الْمَفْقُودُ الْفُقُودَ الْفُرْخِ نُونٍ عُلِمَا فِيْ سُورَةِ الْبُرُوْجِ نُونٍ عُلِمَا وَلَا يُسَرِدُ مَا قَضَاهُ وَأَمَرْ فَلَا يَكُونُ غَيْرُ مَا شَا وَمَضَى فَلَا يَكُونُ غَيْرُ مَا شَا وَمَضَى

# { العرش والكرسي }

٩٨-وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ ثَابِتَانِ ٩٨-وَالْعَرْشِ بِلَا ٩٩-وَإِنَّهُ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا ٩٩-وَإِنَّهُ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِلَا ٩٩-فَالْعَرْشُ لَيْسَ حَاْمِلًا لِلْخَالِقِ ٩٢-وَمَنْ يَقُلْ بِعَرْشِهِ قَدِ اسْتَوَىٰ ٩٣-لِأَنَّهُ قَدْ زَاْدَ فِيْ الْنَصِّ زِيَا ٩٣-وَهُوَ غَنِي عَنْهُ وَعَنْ خَلْقِ وَلَاْ عَنْهُ وَعَنْ خَلْقِ وَلَاْ عَنْهُ وَعَنْ خَلْقِ وَلَاْ

كَمَا حَكَىٰ الْإِلَهُ فِي الْقُرَانِ كَيْفٍ وَلَا حَدِّ بِهِ أَفْتَى الْمَلَا كَيْفٍ وَلَا حَدِّ بِهِ أَفْتَى الْمَلَا بَلْ هُوَ مَحْلُوْقٌ لَه فَحَالِقِ بَلْ هُوَ مَحْلُوْقٌ لَه فَحَالِقِ (بِذَاتِهِ) فَدَعْ هَوَاهُ قَدْ غَوَىٰ دَةً بِهَا لَا يَرْضَينَ الْأَذْكِيَا يُحِيْطُ خَلْقُهُ بِهِ عَنَّ عُلَا يُحِيْطُ خَلْقُهُ بِهِ عَنَّ عُلَا يُحِيْطُ خَلْقُهُ بِهِ عَنَّ عُلَا

#### { الملائكة }

٥ ٩ - مِنْ نُوْرِ قَدْ خُلِقَتِ الْمَلَاٰئِكَهُ كَمَا حَكَىٰ نَبِيُّنَا خُـذْ ذَلِكَهُ

## { أهل القبلة }

٩٦ - أَهْلُ الْصَّلَاقِ مُسْلِمٌ مَاْ دَاْمَاْ مُعْتَرِفًا مُصَلِقًا دَوَامَا مُعْتَرِفًا مُصَلِمٌ مَا دَوَامَا وَ الْمُسْلِمُ المُؤْمِنُ مَنْ قَدْ صَدَّقَا بِمَا بِهِ قَدْ جَاْءَ خَيْرُ ذِيْ الْتُقَيْ ١٩٧ - وَالْمُسْلِمُ المُؤْمِنُ مَنْ قَدْ صَدَّقَا بِمَا بِهِ قَدْ جَاْءَ خَيْرُ ذِيْ الْتُقَيْ

{ حكم المراء في ذات الله تعالى وكلامه }

٩٨ - وَلَاْ تُجَادِلْ فِي كَلَاْمِ الْبَارِي فِي ذَاتِهِ كَذَاكَ لَا تُمَارِ

# { القرآن كلام الله غير مخلوق }

٩٩ - قُرْآنُــ هُ كَلَامُــ هُ الْمُنَــ زَّلُ عَلَـى الْنَبِيِّ أَحْمَـدٍ مُفَضَّـلٌ مَا الْنَبِيِّ أَحْمَـدٍ مُفَضَّـلٌ مَا الْمُنَــ وَلَـمْ يَجُـزْ تَفَــ وُهُ بِحَلْقِــ هِ وَلَـمْ يَجُـزْ تَفَــ وُهُ بِحَلْقِــ هِ

## { عصاة المؤمنين }

١٠١ - وَقَوْلُ أَهْلِ الْحَقِّ فِيْمَنْ يَعْصِيْ رَبَّ الْـوَرَيْ إِيْمَانُـهُ ذُوْ نَقْـصٍ الْمَعَاصِيْ وَلَا تَقُـوْلَنْ لَا تَصُـرُ الْعَاْصِي وَلَا تَقُـوْلَنْ لَا تَصُـرُ الْعَاْصِي

أَوْ جَا بِأَيِّ نَاقِضٍ لَا تَمْتَرِ فَلَمْ يُصِبْ بَلْ قَدْ غَوَى عَنْهُ اجْتَنِبْ فَلَمْ يُصِبْ بَلْ قَدْ غَوَى عَنْهُ اجْتَنِبْ بَيْنَ الْرَّجَا وَالْخَوْفِ سِرْ لَا تَيْأَسِ وَبَيْنَ الْرَّجَا وَالْخَوْفِ سِرْ لَا تَيْأَسِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ

٢٠١-أمَّا إِذَا اسْتَحَلَّ ذَنْبًا يَكُفُرِ
 ١٠٤-وَمَنْ يُكَفِّرْ مُسْلِمًا بِلَاْ سَبَبْ
 ١٠٠-نَرْجُوْ لِمُحْسِنٍ نَخَافُ لِلْمُسِيْ
 ١٠٠-وَالْأَمْنُ وَالْيَأْسُ سَبِيْلُ الْفِتَن

## { الايمان وأركانه }

وَالْإِعْتِقَادُ قَطْ أَيَا خَلِيْكُ وَعَمَالٌ إِقْرَارُ يَا صَدِيقُ وَعَمَالٌ إِقْرَارُ يَا صَدِيقُ أَيْضًا وَيَنْقُصَنَ بِالْزَّلَاتِ أَيْضًا وَيَنْقُصَنَ بِالْزَّلَاتِ لَكَيْهِ وَالْقَوْلُ بِعَكْسِهِ حَكَوْا لَدَيْهِ وَالْقَوْلُ بِعَكْسِهِ حَكَوْا وَسِيَّةٌ أَرْكَانُهُ بِالْنَقْلِ لَوَيَ وَوَسَيَّةٌ أَرْكَانُهُ بِالْنَقْلِ وَرُسُلٍ وَكُتُسِ كَذَلِكَةً وَرُسُلٍ وَكُتُسِ كَذَلِكَةً وَرُسُلٍ وَكُتُسِ كَذَلِكَةً وَوَصَدِرٍ وَحَيْسِوهِ وَشَرِهِ وَشَرِهِ

١٠٧ - إِيْمَانُنَا عِنْدَ الْطَّحَاْوِي الْقَوْلُ
 ١٠٨ - وَذَاكَ عِنْدَ غَيْرِهِ تَصْدِيْقُ
 ١٠٩ - وَقُلْ يَزِيْدُ ذَاْكَ بِالْطَّاعَاْتِ
 ١١٠ - وَأَهْلُهُ فِيْ أَصْلِهِ قَدْ اسْتَوَوْا
 ١١٠ - فَإِنَّهُمْ تَفَاضَلُوْا فِيْ الْأَصْلِ
 ١١٠ - كَالْجَزْمِ بِاللهِ وَبِالْمَلَائِكَهُ
 ١١٠ - وَالْيَوْمِ الله خِرِ وَمَا فِيْ حَشْرِهِ

# { حكم فاعل الكبيرة }

بَـلْ فِـي مَشِـيْئَةِ الْإِلَـهِ صَـائِرِ فِـي مَشِـيْئَةِ الْإِلَـهِ صَـائِرِ فِـي حَـقِّ ذَا بِأَنَّـهُ يُشَـفِّعُ

١١٤ - وَلَا تُخَلِّدُ فَاعِلَ الْكَبَائِرِ
 ١١٥ - وَقَدْ حَكَى رَسُوْلُنَا الْمُتَّبَعُ

﴿ دارالحنين للطباعة والنشر ۗ ۗ

## { ولاية الله للمؤمنين }

١٦ - وِلَايَةُ اللهِ لِكُلِّ مُـؤْمِنٍ وَبِالْتُقَى تَفَاوُتُ فَبَيْنِ
 ١١٧ - وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمُوْ فَيُرْضِيْ

#### { تصديق ما جاء به النبي ﷺ }

١١٨ مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الْعَبِيْدِ حَقُّ جَمِيْعُ لَهُ بِلَا امْتِ رَاءِ صِلْقُ
 ولاة الأمور والصلاة خلفهم }

وَلَوْ مِنَ الْفُجَّارِ بِالْأَدِلَةِ شِرْكٍ وَكُفْرٍ أَوْ نِفَاْقٍ الْحَذَرْ شِرْكٍ وَكُفْرٍ أَوْ نِفَاْقٍ الْحَذَرْ إِلَّا إِذَا الْأَمْرُ بِذَنْبٍ لَا تَحِقْ إِلَا إِذَا الْأَمْرُ بِذَنْبٍ لَا تَحِقْ بِحَقِّ بِحَقِّ بِحَقِّ بَجَلَّسى بِحَقِّ بَجَلَّسى نُطِيْعُهُمْ فِيْ كُلِّ مَعْرُوْفٍ قُلِ نُطِيْعُهُمْ فِيْ كُلِّ مَعْرُوْفٍ قُلِ نُطِيْعُهُمْ فِيْ كُلِّ مَعْرُوْفٍ قُلِ

١٩ - نَرَىٰ الْصَّلَاٰةَ خَلْفَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
 ١٢ - لَا نَشْهَدَنْ لَهُمْ بِحُسْنَى أَوْ سَقَرْ
 ١٢ وَطَاْعَةُ الْإِمَامِ وَالْـ وُلَاةِ حَـقْ
 ١٢ وَطَاْعَةُ الْإِمَامِ وَالْـ وُلَاةِ حَـقْ
 ١٢٢ - لَا نَرْفَعُ الْسَّيْفَ عَلَيْهِمْ إِلَّا
 ١٢٣ - لَا نَدْعُونْ عَلَيْهِمُوْ لَهُمْ سَلِ

#### { لزوم طريقة أهل السنة والجماعة }

وَنَتْبَعُ الْسُنَّةَ وَالْجَمَاعَةُ وَنَتْبَعِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْجِيَانَةِ

١٢٤ - نَجْتَنِبُ الْحِلَافَ وَالْإِشَاعَهُ
 ١٢٥ - نُحِبُ ذَا الْعَدْلِ وَذَا الْأَمَانَةِ

#### { رد ما اشتبه علمه إلى الله }

١٢٦ - نَقُولُ دَوْمًا فِي الَّذِيْ لَا نَعْلَمُ : اللهُ رَبُّنَا الْعَلِيْمُ أَعْلَمُ

#### { المسح على الخفين }

١٢٧ - وَجُوِّزَ الْمَسْحُ عَلَىْ الْخِفَاْفِ عَلَيْهِ أَجْمَعُوا بِلَا خِلَاْفٍ عَلَيْهِ أَجْمَعُوا بِلَا خِلَاْفٍ إِلَا خِلَاْفٍ إِلَا خِلَافٍ إِلَافِهِ إِلَا خِلَافِهُ إِلَا غَلَيْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَافًا إِلَا خِلَافًا إِلَا خِلَافًا إِلَاقًا إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

١٢٨ - وَالْحَجُّ مَاضٍ وَالْجِهَاْدُ جَارٍ مَعْهُمْ وَلَـوْ كَـانُوْا مِـنَ الْفُجَّـارِ إِلْمُحَـارِ إِلْفُجَـارِ { { الإيمان بالكتبة وملك الموت واليوم الآخر }

وَمَلَكِ الْمَوْتِ لِتَلْقَى الْأَمَلَا مِنَ الْعَذَابِ مُنْكَرٍ نَكِيْرٍ مَكَدُا الْقَوابُ وَالْعِقَابُ نُورٍ مَكَذَا الْقَوَابُ وَالْعِقَابُ نُورٍ مَكَذَا الْقَوَابُ وَالْعِقَابُ نُورٍ مَكَذَا الْقَوَابُ وَالْعِقَابُ نُورٍ مَكَذَا الْجَنَّةِ الْكِتَابِ مُوجُوْدَتَانِ لَكِنَّةِ أَوْ جَهَنَمِ مُوجُوْدَتَانِ لَيْسَ تَفْنَيَانِ لَمَنْ مَوْجُوْدَتَانِ لَيْسَ تَفْنَيَانِ لَيْسَ تَفْنَيَانِ لَوْمُ مَلَا فُومُ مَلَا لَهُ مُوجُوْدَتَانِ لَيْسَ تَفْنَيَانِ لَلْمَانِ لَيْسَ تَفْنَيَانِ لَيْسَ تَفْنَيَانِ لَوْمُ مَلَا فُومُ مَلَا لَهُ مُلَا لَهُ مُلَا لَهُ مَا لَوْهُ مُكَالِكُ اللّهِ وَعَدْلِكِهِ وَعَدْلِكِهِ وَعَدْلِكُ وَاللّهِ وَعَدْلِكُ وَاللّهِ وَعَدْلِكُ وَاللّهُ وَعَدْلِكُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهِ وَعَدْلِكُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١٣٩ - وَآمِنَنْ بِالْكَاْتِبِيْنَ الْعَمَلَاْ الْعَمَلَاْ الْعَمَلَاْ الْعَمَلَاْ فِي الْقُبُورِ ١٣٠ - وَبِالَّذِيْ يَكُوْنُ فِي الْقُبُورِ ١٣١ - وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاْ وَنَفْخِ الْصُّوْدِ ١٣٢ - وَالْعَرْضِ وَالْصِّرَاْطِ وَالْحِسَاْبِ ١٣٣ - مَوَاْقِفُ الْحَشْرِ الْرَّهِيْبِ الْأَعْظَمِ ١٣٣ - مَوَاْقِفُ الْحَشْرِ الْرَّهِيْبِ الْأَعْظَمِ ١٣٣ - مَوَاْقِفُ الْحَشْرِ الْرَّهِيْبِ الْأَعْظَمِ ١٣٤ - وَغَيْرِهَا كَالْنَالِ وَالْجِنَانِ لَا فَنَاءً لَهُمَا اللهُ مَا اللهُ ال

## { الخير والشر }

١٣٦ - وَقَـدَّرَ الْخَيْـرَاتِ وَالْشُّـرُوْرَا الْخَـالِقُ الْمُـدَبِّرُ الْأُمُـوْرَا الْخَـالِقُ الْمُـدَبِّرُ الْأُمُـوْرَا ﴿ الْعَبَادُ }

وَالْكَسْبُ لِلْعَبْدِ بِلَا الْتِبَاْسِ كَصِحَّةٍ وُسْعٍ تَمَكُّنٍ ظَهَرْ إِلَّا بِرَبِّ الْطَّوْلِ مَالِكِ الْقُوَىٰ ١٣٧ - أَفْعَالُنَا خَلْقٌ لِرَبِّ الْنَّاسِ ١٣٨ - وَوَفْقَ طَاْقَةٍ يُكَلَّفُ الْبَشَرْ ١٣٩ - وَلَيْسَ لِلْعَبِيْدِ حَوْلٌ أَوْ قُوَى

## { مشيئة الله تعالى وقضاؤه }

#### { الصدقة ونحوها من القُرَبِ المهداة للأموات }

# { افتقار الخلق كلهم إلى الله تعالى }

٥ ٤ ١ - وَلَا غِنَّى عَنْ ذِيْ الْجَلَالِ لِأَحَدْ وَمَنْ يَقُلْ إِنِّي غَنِيْ فَقَدْ لَحَدْ

# { رضاء الله تعالى وغضبه }

١٤٦ - يَغْضَبُ يَرْضَىْ رَبُّنَا لَا كَالْبَشَرْ وَمَنْ يَقُلْ كَخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرْ

# 

عَلَيْهِمُ و مِنْ رَبِّنَا أَزْكَىٰ الْرِّضَى وَقِرْهُمُ و بِلَا غُلُو أَوْ جَفَا وَبُغْضُ هُمْ مِنْ أَعْظَمِ الْنِّفَاقِ وَبُغْضُ هُمْ مِنْ أَعْظَمِ الْنِّفَاقِ لِسَيِّدٍ نَجْ لِ أَبِي قُحَافَ هُ عُشْمَانُ ثُمَ بَعْ دَهُ عَلِي عُمْ الْمُفَضَّلَةُ عُشْمَانُ ثُم بَعْدَهُ عَلِي عُلْمَانُ فَاشْهَدُ لَهُ كَالْعَشْرَةِ الْمُفَضَّلَةُ فَاشْهَدُ لَهُ كَالْعَشْرَةِ الْمُفَضَّلَةُ فَاشْهَدُ لَهُ كَالْعَشْرَةِ الْمُفَضَّلَةُ فَاشْهَدُ لَهُ كَالْعَشْرَةِ الْمُفَضَّلَةُ فَاشْهَدُ لَهُ كَالْعَشْرَةِ الْمُفَضَلَةُ مَانُ عَشْمَانُ مُعَلِيدً طَلْحَةُ الْنَصِيرُ سَعِيْدُ طَلْحَةُ الْتَصِيرُ المُعِيدُ اللّهِ عَنْ الْمُعِيدُ وَالمُعِينُ اللّهَ عَنْ الْمُعِينُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَ

١٤٧ - نُحِبُّ أَصْحَابَ الْنَبِيِّ الْمُرْتَضَيْ الْمُرْتَضَيْ الْمُرْتَضَيْ الْمُرْتَضَيْ الْمُرْتَضَيْ الْمُرْتَضَيْ الْمِحُدُ الْمُؤْفِ فَصَرْضُ بَالْإِتِّفَاقِ ١٤٩ - فَحُبُّهُمْ فَرْضُ بَالْإِتِّفَاقِ ١٥٠ - بَعْدَ الْنَبِيِّ نُثْبِتُ الْحِلَافَةُ ١٥١ - وَبَعْدَهُ الْفَارُوْقُ فَالْجَنَّةِ لَهُ ١٥٢ - مَنْ شَهِدَ الْنَبِيُّ بِالْجَنَّةِ لَهُ ١٥٢ - وَعَدُّهُمْ يَفِي بِهِ الْبَيَانُ ١٥٣ - وَعَدُّهُمْ يَفِي بِهِ الْبَيَانُ ١٥٣ - كَذَا عَلِيُّ بَعْدَهُ الْزُبَيْرِ وَكَذَا الْأُمِينُ ١٥٤ - وَابْنُ لِعَوْفِ وَكَذَا الْأُمِينُ الْعَوْفِ وَكَذَا الْأُمِينُ الْعَوْفِ وَكَذَا الْأُمِينُ الْعَوْفِ وَكَذَا الْأُمِينُ الْعَوْفِ وَكَذَا الْأُمِينُ

وَالْصَّحْبِ فَهُوَ ذُوْ وَفَاءٍ وَاهْتِدَا خَدِيْجَةً عَائِشَةٌ يَا فَهِمُ خَدِيْجَةً عَائِشَةٌ يَا فَهِمُ فَاسْأَلْ عَدَاكَ الْجَهْلُ عَنْهُ عَالِمَهُ فَاسْأَلْ عَدَاكَ الْجَهْلُ عَنْهُ عَالِمَهُ بِشَعْمِهِمْ لِأَنَّهُمَ مُ عُدُولُ بِشَعْمِهِمْ لِأَنَّهُمَ مُ عُدُولُ وَالْتَنَطُّعِ وَالْخُسْرَانِ وَالْتَنَطُّعِ وَالْخُسْرَانِ وَالْتَنَطُّعِ

١٥٦ – مَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ بِآلِ أَحْمَدَا ١٥٧ – وَأَفْضَلُ الْنِسَاءِ خَمْسُ مَرْيَمُ ١٥٨ – وهَكَذَا آسِيةٌ وَفَاطِمَهُ ١٥٩ – وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُسْلِمِينَ الْقَوْلُ ١٦٠ – وَسَبُّهُمْ يُفْضِي إِلَى الْتَشَيُّع

## { التابعون }

مَنْ سَبَّهُمْ ضَلَّ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ مَسْرُوقُ وَالْنَّهْدِيُّ قُلْ عَلْقَمَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ كَذَاكَ قَيْسُ عَمْرَةُ حَفْصَةٌ فَذِيْ قَدْ تُعْتَلَى بِأُمِّ دَرْدَاءٍ فَذِي ذَاتُ اعْتِنَا بِأُمِّ دَرْدَاءٍ فَذِي ذَاتُ اعْتِنَا 171 - وَالْتَّابِعُوْنَ هُمْ هُدَاةُ الْأُمَّةِ
177 - أَفْضَلُهُمْ مِنَ الْرِّجَالِ سَبْعَةُ
177 - وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيْ كَذَا أُويْسُ
177 - وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيْ كَذَا أُويْسُ
175 - وَمِنْ نِّسَاءِ الْتَّابِعِينَ الْفُضْلَى 175 - بَعْدَهُمَا هُجَيْمَةٌ تُكَنَّيْ

#### { الأنبياء عليهم الصلاة والسلام }

وَوَاحِدٌ يَفُوْقُ كُلَّ الْأَوْلِيَا الْأَوْلِيانَا كَمَا حَكَاهُ الْعُلَمَا خُذْ ذَلِكَهُ لَيْكَاهُ الْعُلَمَا خُذْ ذَلِكَهُ لَيْنَا فَقُلْ بِالْإِتِّفِ

١٦٦ - هَـذَا وَأَفْضَـلُ الْأَنَـامِ الْأَنْبِيَـا الْأَنْبِيَـا الْأَنْبِيَـا أَفْضَـلُ مِـنْ مَلَائِكَـهُ الْإِطْلَاقِ ١٦٨ - وَأَفْضَلُ الْوَرَى عَلَى الْإِطْلَاقِ

#### { الدعاء للعلماء وتوقيرُهم }

١٧٠ - وَالْعُلَمَا لُحُومُهُمْ مَسْمُومَهُ وَعَادَةٌ فِيْ سَابِهِمْ مَعْلُومَـهُ
 ١٧١ - شَاتِمُهُمْ فَاللهُ يَبْتَلِيْــهِ بِمَـوْتِ قَلْــبٍ نَــوَوِيْ يَحْكِيْــهِ

{ كرامات الأولياء }

١٧٢ - حَقُّ كَرَامَةُ الْوَلِيِّ ثَاْبِتَهُ وَمَنْ نَفَاهَا فَاطْرَحَنْ مَقَالَتَهُ الْمَاعَةُ }

١٧٣ - أَشْرَاطُ سَاْعَةٍ يَفِي جَوَاْبِيْ مِنْهَا خُرُوْجُ الْأَعْوَرِ الْكَذَّابِ ١٧٤ - وَابْنِ لِمَرْيَمَ الْمَسِيْحِ قُلْكَذَا خُرُوْجُ دَاْبَةٍ فَقُلْ ذَاكَ خُذَا خُرابَةٍ فَقُلْ ذَاكَ خُذَا خُرابَةٍ فَقُلْ ذَاكَ خُذَا اللهَ عُلْمُ عَالِمٍ كَثِيْرُ الْقَتْلِ ١٧٥ - يَأْجُوجَ مَأْجُوجَ فُشُوُ الْجَهْلِ وَقَلْبُنُ عَالِمٍ كَثِيْرُ الْقَتْلِ ١٧٦ - وَالْشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا إِذْ تَطْلُعُ لَا تُقْلِبَلَنَّ تَوْبَاتُ أَوْبَاتُ إِذْ تَسْلِطَعُ

#### { الكاهن ونحوه }

١٧٧ - وَلَا تُصَدِّقْ كَاْهِنَا قَدِ ادَّعَىْ مَاْ خَالَفَ الْدَّلِيْلَ بَلْ فَلْتَرْدِعَا

١٧٨ - وَمَنْ يَكُنْ بِقَوْلِهِ مُصَدِّقًا فَكَاْفِرٌ بِالْدِّيْنِ كُنْ مُحَقِّقًا فَكَافِرٌ بِالْدِّيْنِ كُنْ مُحَقِّقًا فَكَافِرٌ بِالْدِّيْنِ كُنْ مُحَقِّقًا فَكَافِرٌ بِالْدِيْنِ كُنْ مُحَقِّقًا فَيْ الْمُسْلِمِينِ }

١٧٩ - نَرَىٰ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْصَّوَابُ وَالْفُرْقَةُ الْفَسَادُ وَالْعَلْدَابُ الْعَلَامِ } ( دين الاسلام }

دِيْنُ عَظِيْمٌ وَسَطٌ سَلَامٌ وَبَيْنَ تَقْصِيْرٍ وَغُلْوٍ فَادْرِ وَالْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ وَالْتَّمْثِيْلِ ١٨١ - وَالْدِّيْنُ وَاحِدُ هُوَ الْإِسْلَامُ ١٨١ - وَذَاكَ بَيْنَ قَدْرٍ وَالْجَبْرِ ١٨٢ - وَبَيْنَ تَشْبِيهٍ كَذَا تَعْطِيْلٍ

## { خاتمة }

فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ طَرِيْقُنَا وَلْنَجْتَنِبْ سَبِيْلَ كُلِّ طَالِحٍ وَلْنَجْتَنِبْ سَبِيْلَ كُلِّ طَالِحٍ مُخَالِفٍ لِمَا مَضَى فَلْنَرْتَدِعْ مُحَالِفٍ لِمَا مَضَى فَلْنَرْتَدِعْ مُصَلِّيًا عَلَى الْنَبِيِّ الْهَادِي مُصَلِّيًا عَلَى الْنَبِيِّ الْهَادِي وَكُلِّ تَابِعِي كَذَا مَنِ اقْتَدَى وَكُلِّ تَابِعِي كَذَا مَنِ اقْتَدَى فَيُمِنِ الْعَلَيْمِ وَكُلِّ تَابِعِي كَذَا مَنِ اقْتَدَى بِقُدَرَةِ الْمُهَدِي الْعَلَيْمِنِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ فَا الْأَمَلِ فَا الْمُهَا وَرُمْ اللَّهُ وَعَ الْأَمَلِ فَا الْأَمَلِ فَا الْأَمَلِ فَا الْأَمَلِ فَا الْأَمَلِ فَا الْأَمَلِ فَا اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي فَا الْأَمَلِ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْم

١٨٣ - فَهَ لَهِ اعْتِقَادُنَا وَدِیْنُنَا وَدِیْنُنَا وَدِیْنُنَا وَلِیْنُنَا وَلِیْنُنَا وَلِیْنُو صَالِحِ الْمَائِعِ صَالِحِ الْمَائِقِ صَالِحِ الْمَائِقُ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ مُبْتَدِعْ الْمَوَادِ الْجَوَادِ وَمَنْ الْجَوَادِ وَمَنْ الْجَوَادِ وَمَنْ الْجَوَادِ وَمَنْ الْمَالُو وَصَحْبِهِ ذَوِي الْهُدَىٰ ١٨٧ - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْهُدَىٰ ١٨٨ - وَقَلْمُتُهَا فِيْ تِسْعَةٍ أَيَّامٍ الْمُمَّلُ الْجُمَّلُ الْجُمَّلُ وَطَفْلُ ) بِعَدِّ الْجُمَّلُ الْمُعْلُلُ الْمُعْلُلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلُمُ الْمُنْ الْمُعْلُلُ الْمُعْلُلُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُلُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعُلِّ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمُ الْمِنْ الْمُعْلُمُ الْمُعْلُمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْ

# الفهرس

| ۲ | مقدمةمقدمة                          |
|---|-------------------------------------|
| ۲ | توحيد الله تعالى                    |
|   | صفاته تعالى:                        |
| ٤ | رسالة نبينا محمد علية               |
| ٥ | كلام الله تعالى                     |
|   | رؤيته تعالى                         |
| ٦ | تنزیهه تعالی عن کل نقص              |
| ٦ | الإسراء والمعراج                    |
| ٧ | حوض نبينا محمد ﷺ وشفاعته            |
|   | أخذ الميثاق                         |
| ٧ | القدرا                              |
| ٨ | العرش والكرسي                       |
| ٩ | الملائكة                            |
|   | أهل القبلة                          |
|   | حكم المراء في ذات الله تعالى وكلامه |
|   | القرآن كلام الله غير مخلوق          |
|   | عصاة المؤمنين                       |

| 1 • | الايمان وأركانه                           |
|-----|-------------------------------------------|
| ١.  | حكم فاعل الكبيرة                          |
| 11  | ولاية الله للمؤمنين                       |
|     | نصديق ما جاء به النبي ﷺ                   |
| 11  | ولاة الأمور والصلاة خلفهم                 |
| ١,  | لزوم طريقة أهل السنة والجماعة             |
|     | رد ما اشتبه علمه إلى الله                 |
|     | المسح على الخفين                          |
|     | الحج والجهاد                              |
|     | الإيمان بالكتبة وملك الموت واليوم الآخر   |
|     | الخير والشر                               |
|     | أفعال العباد                              |
|     | مشيئة الله تعالى وقضاؤه                   |
|     | الصدقة ونحوها من القُرَبِ المهداة للأموات |
|     | افتقار الخلق كلهم إلى الله تعالى          |
|     | رضاء الله تعالى وغضبه                     |
|     | صحابة رسول الله ﷺ                         |
| 10  |                                           |
| 10  | الأنبياء عليهم الصلاة والسلام             |
|     | و الله الماعة والنشر على الماعة والنشر    |
|     |                                           |

| 17 | الدعاء للعلماء وتوقيرُهم |
|----|--------------------------|
| ١٦ | التحذير عن طعن العلماء   |
| ١٦ | كرامات الأولياء          |
| ١٦ | أشراط الساعة             |
| ١٦ | الكاهن ونحوه             |
| ۱۷ | لزوم جماعة المسلمين      |
|    | دين الاسلامدين الاسلام   |
|    | خاتمة                    |